قُلَ أَوْنَبِينُ كُم بِخَيْرِ مِن ذَالِكُمُّ لِلذِينَ أَتَّقَوَّا عِندَ رَبِّهِمُ جَنَّكُ تَجَرِك مِن تَخْتِهَا أَلَا نُهَارُ خَالِدِينَ فِهَا وَأَزُواجُ مُّطَهَّرَةٌ ورضُوانٌ مِّزَأَلتَهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ " ۞ الذينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا ءَامَنَّا فَاغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ أَلْبَارِ ۞ اِلصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِئِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسُتَغُفِرِينَ بِالْاسْجِارِ ۞ شَهِدَ أَللهُ أَنَّهُ و لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَالَبَكَةُ وَأَوْلُواْ الْعِلْمِ قَآيِماً بِالْقِسَطِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَلْعَزِينُ أَنْحَكِيهُمْ ۞ إِنَّ أَلَدِينَ عِندَ أَللَّهِ إِلاسً لَهُ وَمَا إَخْتَلَفَ أَلذِينَ أُونُواْ أَلْكِنَا إِلَّا مِنْ بَعَـٰدِ مَاجَآءَ هُـمُ ۚ الْعِلْمُ بَغْبِنَا بَبْنَهُمُ ۗ وَمَنْ يَكَ فُرْبِءَايَٰتِ إِنَّهِ فَإِنَّ أَنَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٣ ۞ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلُ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلهِ وَمَنِ إِنَّ بَعَنَ ٥ وَقُل لِّلذِبنَ أَوُ تُواْ ٱلْكِئْبَ وَالْامِّيِّ فَا ءَ آسًا لَمَٰتُ مَرٌ فَإِنَ آسُلَمُواْ فَقَدِ إِهْ تَدَواْ وَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّكَ عَلَيْكَ أَلْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُهِ نَ بِعَايَلِتِ أِللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّئِينَ بِعَنَ يُعِلَمُ حَوِتٌ وَيَقُـ تُلُونَ ٱلَّذِينَ يَامُرُونَ بِالْقِسَطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُم بِعَـذَ ابِ اَلِيهِ ﴿ ۞ اَوْلَيْكَ أَلَذِ بِنَ حَبِطَتَ اَعْمَالُهُمُ فِي الدُّنيا وَالأَخِرَةِ وَمَا لَمُنْم مِن نَصِرِينَ ۖ ۞

أَلْهُ تَكَرَإِلَى أَلَذِينَ أَوْتُواْ نَصِيبًا مِّنَ أَلْكِتَكِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِنَابِ أِللَّهِ لِيَحَكُم بَبْنَهُ مُ نُمَّ يَتُوَلِّىٰ فَرَبِقٌ مِّنَهُمُ وَهُم مُّعَرِضُونَ ١٠٠ وَ اللَّ بِأَنَّهُ مُ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا أَلْنَارُ إِلَّا أَيْتَامَا مَّعُدُ وَدَاتِ وَعَرَهُ مُ فِي دِينِهِ مِ مَّا كَانُواْ يَفُتَرُونَ ١٠ فَكُيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُ مُ لِيَوْمِ لِأَ رَيُبَ فِيهِ وَوُفِيِّتُ كُلُّ نَفُسِمَّا كُسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظُلُّمُونَ ۞ قُلِ إِللَّهُ مَ مَلِكَ أَلْمُلُكِ تُولِي إِلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ عَنَن تَشَاءُ وَتُعِزُّمَن تَشَاءُ وَتُعِزُّمَن تَشَاءُ وَتُلذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ أَكْخَيُرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَكَّءٍ قَدِيرٌ ۚ ۞ تُولِجُ الْيُلَفِ النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَفِي الْيُلِ وَتُخْرِجُ الْحَتَّامِنَ الْمُيَّتِ وَتُحَرِّجُ الْمُيِتَ مِنَ أَكْمِي وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ ٣ لَا يَتَّخِذِ اللَّوْمِنُونَ ٱلۡكِافِرِينَ أَوَّلِيَّاءَ مِن دُونِ اللَّوْمِنِينُّ وَمَنْ يَنْعُكُ ذَا لِكَ فَلَيْسَ مِنَ أَلَيْ عِلْ أَنَ تَتَقُواْ مِنْهُ مَ نُفِتِينَةً وَيُحَذِّ زُكُو اللَّهُ نَفُسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمُصِيرُ ۞ قُلِ إِن تَخَفُواْ مَالِهِ صُدُورِكُمْ وَأُوتُبُدُوهُ يَعَلَمَهُ اللَّهُ وَيَعَلَمُ مَا فِي اِلسَّمَوَاتِ وَمَالِفِ اِلْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُرُ اللَّ يَوْمَ نِجُدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَِلَتُ مِنْ خَيْرِ تُخْضَرًا وَمَاعَِلَتْ مِن سُوَءِ تَوَدُّ لَوَ أَنَّ بَبْنَهَا وَبَبْنَهُ وَأَمَدًا بَعِيدًا ۚ وَيُحَذِّرُكُمُ أَلَّهُ نَفْسَهُ وَ وَاللَّهُ رَءُ وفُ بِالْعِبَادِ ۞ قُلِ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ أَللَّهَ فَانَّبِعُونِ يُحِبِبُكُو اللَّهُ وَيَغَفِرُ لَكُو ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ قُلَ اَطِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلُّواْ فَإِزَّاللَّهَ لَايُحِبُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

## الثمن الثالث من الحزب السادس

إِنَّ أَلَّهَ آصُطَفِيٓءَ ادَمَ وَنُوحًا وَءَ الَ إِبْرَاهِيمَ وَءَ الَ عِـمُرَانَ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ۞ ذُرِّيَّةَ ابْعُضُهَا مِنْ بَعْضِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُمْ ۞ إِذْ قَالَتِ إِمُرَأْتُ عِمْرَانَ رَبِ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَالِمْ بَطَنِ مُحَـرًا فَنَقَبَّلُ مِنِّيَ إِنَّكَ أَنْتَ أَلْسَّمِيعُ أَلْعَلِيمُ ۞ فَلْمَا وَضَعَنْهَا قَالَتَ رَبِ إِنْ وَضَعَنُهَا أَنْ ثِي وَاللَّهُ أَعَلَمُ عِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ أَلْذَّكُرُ كَالْانِثِيْ وَإِنْ سَمَّيَنْهُا مَرْيَحٌ وَإِنِّي أَعْيِذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتُهَا مِنَ أَلشَّ يُطَانِ الرَّحِبْمِ ۞ فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَنَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَلَهَا زَكِرَيّاءُ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيّاً إِنَّا لِحُرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَهُمْ أَبْرُالِكِ هَاذَا قَالَتُ هُوَمِنْ عِندِ إِللَّهِ ۚ إِنَّ أَللَّهَ يَرْزُونُ مَنْ يَتَنكَأَءُ بِغَيْرِ حِسَابٌ ۞ هُنَالِكَ دَعَا زَكِرِ آيَاءُ رَبَّهُ وَ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنلَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ۚ الدُّعَآءِ ۞ فَنَادَتُهُ الْمُلَكِّبَكَةُ وَهُوَقَآبِمٌ يُصَلِّحُ فِ أِلْحَرَابِ أَنَّ أَلَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَجِينِ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِزَ أَلَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيَّ إِمِّنَ أَلصَّالِحِينٌ ۞ قَالَ رَبِّ أَبِّي يَكُونُ لِي عُلَمْ "وَقَدْ بَلَغَنِيَ أَلْكِ بَرُ وَامْرَأْتِ عَاقِرٌ قَالَ كَذَ لِكَ أَنْتُهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۞ قَالَ رَبِّ إِجْعَل لِيَءَ ايَةَ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ أَلْنَاسَ ثَلَثَةَ أَيَّامِ إِلَّا رَمْزَا وَاذِّكُ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِحُ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكِرِ ٥ وَإِذْ قَالَتِ

## الثمن الرابع من الحزب السادس

وَإِذْ قَالَتِ الْمُلَآكِةُ يَلْمَرْيَمُ إِنَّ أَلَّهَ أَصْطَفِيكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفِيكِ عَلَىٰ نِسَآءِ الْعَالَمِينَ ۞ يَامَرْبَهُ \*فَنْتِ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِ عِ وَارْكَعِ مَعَ أَلْرَاكِ عِينٌ ۞ ذَا لِكَ مِنَ آننُاآءِ الْغَيْبِ نُوجِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِ مُوَإِذً يُلْقُونَ أَقَالَمَهُمُو ٓ أَيُّهُمُ يَكُفُلُ مَرْيَعَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمُ وَإِذْ يَخْنَصِمُونَ ۞ إِذْ قَالَتِ الْمُلَاِّكَةُ يَامَرُيَ مُ إِنَّ أَلِنَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمُسِيمُ عِيسَى إَبْنُ مَنْهُمَ وَجِهِهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقْرَبِينَ " ۞ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمُهُدِ وَكُهُ لَكَّ وَمِنَ الصَّالِحِينَ ١ قَالَتَ رَبِّ أَنِّي يَكُونُ لِي وَلَدُ وَلَهُ يَمْسَسُنِ بَشَـ رُّ قَالَ كَذَ لِكِ إِللَّهِ إِللَّهِ اللَّه يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ "إِذَا قَضِيْ أَمُّرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُنْ فَيَكُونُ " وَيُعَـاِّمُهُ ۚ أَلۡكِتُبُ وَالۡحِكَمَةَ وَالنَّوْرِيَّةَ وَالْاِبْحِيلَ ۞ وَرَسُولًا اِلْيَ بَنِيَ ۚ إِسْ رَآءِ بِلَ أَنِيِّ قَدُ جِثْ تُكُرُ بِعَا يَـ ةٍ مِّن رَّبِكُوهَ إِنِّي أَخُلُقُ لَكُم مِّنَ أَلطِّينِ كَهَيْئَةِ إِلطَّيرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَلَيْرًا بِإِذْ نِ إِللَّهِ وَأَبْرِثُ الْكَاكُمَةُ وَالْابْرَصَ وَأَجْرِ الْمُوْتِيْ بِإِذْ نِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم مِمَا تَاكُلُونَ وَمَا تَدَخِرُونَ فِي بُهُوتِكُمُ وَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاكِذَ لَكُمُ وَإِن كُنهُم مُّومِنِينٌ ۞ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ أَلْتَوْرِيةِ وَلِأُجِلَّ لَكُمُ بَعْضَ ٱلنب حُرِمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِنَايَةٍ مِن رَبِكُمْ فَاتَّـٰ قُواْ أَلَّهَ وَأَطِيعُونَّ ۞ إِنَّ أَلَّهَ رَــِنَّ وَرَبُّكُمُ فَاعْبُدُوهُ هَاذَا صِرَاطٌ مُسُتَقِيمٌ ٥ فَلَمَّا أَحَسَّى

فَلَمَّآ أَحَسَّ عِيسِني مِنْهُ مُ أَلُّكُ فَرَقَالَ مَنَ آنصَارِيَ إِلَى أَللَّهِ قَالَ أَنْحَوَا رِيُّونَ نَحَنُ أَنْصَارُ اللَّهِ عَامَتًا بِاللَّهِ وَاشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۞ رَبَّنَآءَامَنَّا بِمَآأَ نَزَلْتَ وَانَّبَعَـٰنَا أَلرَّسُولَ فَاكْتُبُنَ مَعَ أَلشَّاهِدِينَ ۞ وَمَكُرُواْ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ أَللَّهُ ۗ وَاللَّهُ خَــــــيْرُ الْمُلْكِرِينَ ۞ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَلْعِيسِيَ إِنَّے مُتَوَفِيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَىٰ وَمُطَهِرُكَ مِنَ أَلِدِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اِتَّبَعُوكَ فَوُقَ ٱلذِينَ كَفَنرُوٓا إِلَىٰ يَوْمِ القِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعُكُمُ فَأَخُكُرُ بَبِّنَكُرُ فِيهَا كُنتُمُ فِيهِ تَخَتَّلِفُونًا ۞ فَأَمَّا أَلَذِينَ كَفَرُواْ فَأَعَذِّ بُهُ مُ عَذَا بِكَا شَدِيدًا لِهِ إِللَّهُ نَبِا وَالْاَخِرَةِ وَمَالْهُمُ مِّن نَكْصِيرِينَ ۞ وَأَمَّا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـَمِلُواْ ۚ الصَّلِحَاتِ فَنُوَفِيهِمُوٓ أَجُورَهُمُ مَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۞ ذَالِكَ نَتُلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ أَلَايَكِ وَالذِّكِيرِ أَنْحَكِيمٌ ۞ إِنَّ مَثَلَ عِيسِيْعِندَ أَللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمٌّ خَلَقَهُ ومِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ وَكُنَّ فَيَكُونُ ۞ الْحُقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْكُمْ تَرِينَ ۞ فَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعُدِ مَاجَآءً كَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَ نَا وَنِسَاءً كُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُو ثُمَّ نَبُتَهِلُ فَنجَعَلَ لَغَنتَ أَللَّهِ عَلَى أَلكُذِ بِبِنَ ١ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ أَلْقُصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنِ اللَّهِ إِلَّا أَلْلَهُ وَإِنَّ أَلَّهُ لَهُوَ أَلْعَيْ بِيزُ أَنْحَكِيكُمْ ۞ فَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّ أَلْتَكَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ۞

## الثمن السادس من الحزب السادس

قُلْ يَنَا أَهَلَ أَلْكِ تَنْكِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَامِنَةِ سَوَآعِ بَبُنَنَا وَبَيُنَكُونَ أَلَّا نَعُـٰبُدَ إِلَّا أَنْلَهَ وَلَا نُشُـرِكَ بِهِ مِشَـيْنًا وَلَا بَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرُبَابًا مِّن دُونِ اِللَّهِ فَإِن تَوَلَّوَاْ فَقُولُواْ الشَّهَدُواْ بِأَنَّا مُسَامُونَّكَ يَنَأَهُلَ أَلْكِتَكِ لِمَ تُعَاَّجُونَ فِي إِبْرَاهِيمٌ وَمَآ أَنْزِلَتِ اللَّوَرِيثُ وَالِانِجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعُدِهِ مِنْ أَفَلَا تَعُلَقِلُونٌ ۞ هَ آنَهُمْ هَوْ لَآءِ حَلَجَعْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِهَا لَيُسَ لَكُم بِهِ عِلْهُ وَاللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمَ لَا تَعَلَمُونَ ۗ ۞ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِ يَا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِ نَصَدَ الْنِيَّا وَلَكِ نَكَانَ حَنِيفً مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنْسَرِكِينَّ ۞ إِنَّ أَوُّلَى ٱلتَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلْذِينَ إَتَّكَبُّعُوهُ وَهَلْذَا أَلْتَبِحَ \* وَالْذِينَ ءَامَنُواْ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُوْمِنِينَ ۞ وَدَّت طَأَيِّفَةٌ مِّنَ آهُـلِ الصِّتَبِ لَوْيُضِلُّونَكُو وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ يَكَأَهُلَ أَلْكِنَكِ لِمَ تَكَفُرُونَ بِئَايَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشُهَدُ ونَ ۗ ۞ يَنَأَهُلَ أَلْكِتَبِ لِمَ تَلْبِسُونَ أَكْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكَنَّفُونَ أَكْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعَلَمُونَ ۞ وَقَالَت طَأَيْفَةُ مِنَ اَهْلِ الكِكنَبِ ءَامِنُواْ بِالنبِ أَنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ وَجُهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكُفُرُوٓاْ ءَاخِرُهُۥ لَعَلَّهُمُ يَرْجِعُونَ ۞ وَلَا تُومِنُواْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ ۗ قُلِ إِنَّ ٱلْهُادِ يَى هُدَ وَاللَّهِ أَنَّ يُؤْدِنَى ٓ أَحَدُ مِّثَلَ مَاۤ أَوۡ تِبِيتُ مُوۤ ٱوۡ يُحَآجُوكُمُ عِندَرَبِّكُمْ قُلِ إِنَّ أَلْفَضُلَ بِيدِ إِللَّهِ يُونِيهِ مَنَّ يَبْسَاكُ وَاللَّهُ وَاسِّهُ عَلِيمُ اللهِ يَخَنْصُ بِرَحْمَتِهِ مِنَ يَتَشَاءُ وَاللَّهُ ذُواَ لَفَضَلِ الْعَظِيمُ ٥

وَمِنَ اهْلِ الصِّحَنَبِ مَنِ إِن تَامَنُهُ بِقِنطِ إِدِ يُؤَدِّهِ } إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنِ إِن تَامَنُهُ بِدِينِارِ لَّا يُؤَدِّهِ عَإِلْيُكَ إِلَّا مَادُمُتَ عَلَيْهِ قَا إِمَّا ذَا لِكَ بِأَنَّهُ مُ قَا لُواْ لَيُسَ عَلَيْنَا فِي أَلَامِيَّ عَنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى أَلْتَهِ إِلْكَذِبَ وَهُمُ يَعُـلَمُونَ ۗ ۞ بَ لِي مَنَ أُو فِي بِعَهْدِهِ وَوَا نَّبَقِي فَإِنَّ أَلَّهَ يُحِبُّ أَلْمُتَّقِينً ۞ إِنَّ أَلَذِينَ يَشُـ تَرُونَ بِعَهُدِ إِللَّهِ وَأَبُّمَانِهِمْ ثُمَنَا قَلِي الَّهِ ا وْلَإِكَ لَا خَلَقَ لَهُ مُرْفِي إِلَا خِرَةِ وَلَا يُكَالِّمُهُ مُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَبِّهِمُ يَوْمَ أَلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يُحَالَبُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَإِنَّ مِنْهُمُ لَفَرِيقًا يَلُؤُونَ أَلْسِنَنَهُم بِالْكِتَبِ لِتَحْسِبُوهُ مِنَ أَلْكِتَكِ وَمَا هُوَمِنَ أَلْكِتَكِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِن عِندِ أِللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ أِللَّهِ وَيَفْوُ لُوْ نَ عَلَى أَللَّهِ أَلْكُذِ بَ وَهُمُ مَرِيَعُ الْمُونَ ۞ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُؤْتِيَهُ أَلْلَهُ أَلْكِ تَلِ وَالْحُكُمْ وَالنَّبُوءَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُو أُعِبَادًا لِحَ مِن دُونِ اِللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمُ تَعُلَّمُونَ ٱلْكِئْبَ وَنِمَا كَنْتُمُ تَدُرُسُونَ ۞ وَلَا يَامُرُكُمُ وَ أَن تَتَّخِذُواْ المُلَيِّكَةَ وَالنَّبِيَبِ مِنَ أَزْبَابًا أَيَامُرُكُمُ بِالْكُفْرِبَعْدَ إِذَ أَنْهُم مُّسَامُونَ ۞ وَإِذَ اَخَذَ أَلَّهُ مِيثَاقَ أَلْنَّبِيِّئِ مَلَاَّءَ اتَّيْنَكُمْ مِن كِنَاكِ وَحِكْمَةِ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِقٌ لِمُا مَعَكُمُ لَتُومِنُنَّ بِهِ ٥ وَلَنْنَصُرُنَّهُ و ٥ قَالَ ءَ آقَرَرَتُمُ

قَالَ ءَآقُرَرْتُمُ ۚ وَأَخَذ تُـمُ عَلَىٰ ذَا لِكُمُرَ ۚ إِصْرِكَ قَالُوٓۤا أَقَرَرُنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُمُ مِنَ أَلشَّا لِمِينَّ ۞ فَمَن نَوَ لِيْ بَعَـٰ دَ الِكَ فَأَوُلَكِّكَ هُمُ اَ لَفَاسِقُونَ ۞ أَفَعَ يُرَدِينِ إِنلَهِ تَنبَغُونَ وَلَهُ ۗ أَسُلَمَ مَن فِي اِلسَّمَاوَاتِ وَالْارْضِ طُوَعًا وَكُرِّهِا ۖ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۗ ۞ قُلَ- امَنَا بِاللَّهِ وَمَا أَنْ زِلَ عَلَيْنَا وَمَا أَنْ زِلَ عَلَى إِبْرَاهِيكَمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعُـ قُوبَ وَالْاسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسِيٰ وَعِيسِيٰ وَالنَّبِبُّونَ مِن رَّبِهِـِمُ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحُنُ لَهُ,مُسَامِءُونَ ۞ وَمَنْ يَبُنَغِ غَيْرَأَ لِاسْلَمِ دِينَا فَلَنْ يُفَلِّكَ مِنْـهُ ۗ وَهُوَ فِي إِلَاخِرَةِ مِنَ أَلْخَلْسِرِينَ ۞ كَيُفْ يَهُدِكَ إِنَّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعُدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوَاْأَنَّ أَلْرَسُولَ حَقٌّ وَجَآءَ هُ مُ الْبَبِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ كَ الْقَوْمَ أَلظَّالِمِينٌ ۞ أَوْلَإِكَ جَزَآؤُهُمُهُ ۚ أَنَّ عَلَيْهِمُ لَعَنَةَ أَلَّهِ وَالْمُلَإِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۞ خَلِدِينَ فِهَا لَا يُخَفَّفُ عَنَّهُ مُ الْعَذَابُ وَلَا هُمِ يُنظُرُونَ ۞ إِلَّا أَلِذِينَ نَابُواْ مِنْ بَعَدِ ذَا لِكَ وَأَصَّلَعُواْ فَإِنَّ أَللَّهَ غَغُورٌ رَّحِيكُمْ ۞ إِنَّ ٱلذِينَ كَفَرُواْ بَعُدَ إِيمَانِهِمَ ثُمَّ إَزْدَا دُواْ كُفُرًا لَّن تُقُبَلَ تَوَّبَتُهُ مُّ وَأَوْلَإِكَ هُمُ الضَّالُونَ ۞ إِنَّ الذِينَ كَفَنُرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ صُفَّارٌ فَلَنَّ يُقُبَلَمِنَ اَحَدِهِم مِّلُءُ اللارْضِ ذَهَبَا وَلُوِ إِفْنَدِي مِهِ مَ أُوْلَلِّكَ لَهُمُ عَذَا كَ أَلِمٌ وَمَا لَهُم مِن تَصِرِينَ ٥